## الثمن الأول من الحزب الخامس

فيتركيني وينيم وينيم وينيم وينيم وينيم وينيم وينيم وينيم وينيم

نِلْكَ أَلْرُسُلٌ فَضَمَلُنَا بَعُضَهُمُ عَلَى بَعُضِ مِنْهُم مَّنكَ لَمَ أَلَّهُ وَرَفَعَ بَعُضَهُمْ دَ رَجَلتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرُكِمَ ٱلْبَتِبِنَاتِ وَأَيَّدُ نَاهُ بِرُوحِ اللَّهُدُسِ وَلَوَشَاءَ أَلَّهُ مَا اَقُتَتَلَ ٱلذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَ تُهُمُ أَلْبَيِّنَكُ وَلَكِن إِخْنَكَفُواْ فَينَهُ مِ مَّنَ - امَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرٌ وَلَوْشَاءَ أَللَّهُ مَا اَقْتَتَلُواْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ يَا أَيُّهَا أَلَذِبِنَ ءَا مَنُوٓا أَنْفِ قُواْ مِمَّا رَزَقُنَكُمُ مِّن قَبَلِ أَنَّ يَانِيَ يَوُمُّ لَا بَبُعٌ فِيهِ وَلَاخُلَّةً وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَفِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَّ ١ أَللَّهُ لَآ إِلَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ أَكْحَى ۚ أَلْقَيُّومُ لَا تَاخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ وَمَا فِي أَلْسَّمَلُوا تِ وَمَا فِي إِلاَرْضِ مَن ذَا الَّذِے يَشُفَعُ عِندَهُ وَإِلَّا بِإِذْ نِهِ - يَعُلُّومَا بَأْبِنَ أَيْدِ بِهِمْ وَمَاخَلُفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَحْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ مَإِلَا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرُسِينُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْارْضَ وَلَا يَكُودُهُ و حِفُظُهُ مَا وَهُوَ أَلْعَلِيُ الْعَظِيمُ ۞ لَا إِكْرَاهَ فِي أَلدِّبنَّ قَد تَبَبَّنَ أَلرُّشُـدُ مِنَ أَلْغَيُّ فَمَنَّ يَكُفُرُ بِالطَّلْغُوتِ وَيُومِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اِسْتَمَسُكَ بِالْعُرُوةِ الْوُثْقِي لَا إَنفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ ٥ إِللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا بُحَيِّ جُهُم مِنَ أَلْظَلَّتُ إِلَى الْمُورِ وَالذِبنَكَ فَرُوٓا أُوۡلِيٓا وَمُمُ الطَّلغُوتُ بُخِرِجُونَهُ مِنَ النَّوُرِ إِلَى أَلظَّلُنِ ۗ أَوۡلَٰإِكَ أَصۡعَبُ البَّارِهُمۡ فِيهَا خَالِدُونَ ۗ

## الثمن الثاني من الحزب الخامس

أَلَمُ نَدَ إِلَى أَلْذِك حَاجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ مَ أَنَ- ابْنِكُ اللَّهُ الْمُلُكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَنِي ٱلذِك شَحِّهُ وَبُمِيثٌ قَالَ أَنَآ أُحِے وَأَمِيثٌ قَالَ إِبْرَاهِمُ فَإِنَّ أَلَّهَ يَالِحْ بِالشَّمَٰسِ مِنَ ٱلْمُشْرِقِ فَاتِ بِهَا مِنَ ٱلْمُغْرِبِ فَبُهْتَ ٱلذِے كَفَتَرُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِكَ إِلْقُوَمَ أَلظُّكِلِينٌ ۞ أَوْكَالَذِكَ مَرَّعَلَىٰ قَرْبَةِ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَبَيْ نُحْمِ مَ هَاذِهِ أِللَّهُ بَعُـدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ أَللَّهُ مِأْتَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَـنَهُ وَقَالَ كُرُ لَبِثُتَ قَالَ لَبِثُتُ يَوُمًا أَوَ بَعُضَ يَوُمِّ قَالَ بَل لَبِثُتَ مِأْتُهُ عَامٍ فَانظُرِ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَرُبَتَسَنَّهُ وَا نَظُرِ إِلَىٰ حِمِارِكَ وَلِنَجَعَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسِّ وَانظرُ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِرُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا كُمَّا فَلْمَا تَبَـــَيَّنَ لَهُ و قَالَ أَعُلَمُ أَنَّ أَنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ فَيْ اللَّهُ عِلَىٰ كُلِّ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْكِ كَيْفَ لَخُهِ الْمُؤْتِّنَ قَالَ أُوَلَمْ تُومِنّ قَالَ بَلِيْ وَلَكِن لِيَطْمَ إِنَّ قَلْبِحٌ قَالَ فَخُذَ أَرْبَعَةً مِّنَأَلطَّيْرِ فَصُرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اَجُعَلَ عَلَىٰ كُلِّجَبِلِ مِنْهُنَّ جُزُّءًا ثُمَّ اَدُعُهُنَّ يَا تِينَكَ سَعْيَا وَاعْلَمَ أَنَّ أَلَّهُ عَزِيبِ رُّحَكِبُمٌ ۞ مَّثُلُ الذِبنَ يُنفِ عُونَ أَمُوَا لَكُمُ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَنَتُ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنُكُلَةٍ مِّانَتَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمِنْ يَتَشَاءٌ وَاللَّهُ مُ وَاسِعٌ عَلِبِمٌ ۚ ۞ إَ لَذِينَ يُنفِ قُونَ أَمُوَا لَهُمُ فِ صَبِيلِ إِللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَ قُواْ مَنَّا وَلَآ أَذَى لَمُّهُمْ وَأَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخَوُفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ مَ بَحُزَنُونَ ۞

## الثمن الثالث من الحزب الخامس

قَوْلَ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَلَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا ۚ أَذَّى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيكُمْ اللهِ يَكَأَبُّهَا أَلَدِينَ وَامَنُواْ لَانْبُطِلُواْ صَدَقَانِكُمُ بِالْمَنِ وَالْاذِي كَالْنِك يُنفِقُ مَالَهُ وِئَاءَ أَلْنَاسِ وَ لَا يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ الْآخِرِ فَمَتَكُهُ وَكُمَّتُكُ صَفُوا إِن عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ وصَلَدًا لَا يَفُدِرُونَ عَلَى شَكَءِ مِمَّا كُسَبُواْ وَاللَّهُ لَا يَهُدِكَ الْقُوْمَ ٱلْكِلْفِي بِنَ ١٠٠٠ الْقَوْمَ ٱلْكِلْفِي بِنَ ١٠٠٠ ١ وَمَثَلُ الذِبنَ يُنفِقُونَ أَمُوالْكُمُ الْبَنِغَاءَ مَرْضَاتِ إِللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنَ أَنفُسِهِمْ كَمَثُلِجَنَّةً بِرُبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَعَانَتُ اكَلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَرْيُصِبُهَا وَابِلٌ فَطَلُّ وَاللَّهُ مِمَا تَعَـُمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٠ أَيُودٌ أَحَدُكُرُو أَن تَكُونَ لَهُ وَجَنَّةٌ مِّن نَجْيلِ وَأَعُنَلِ تَجُرِكِ مِن تَحْتِهَا أَلَانْهَارُلَهُ وفِبهَا مِن كُلِّ الثَّكَرَاتِ وَأَصَابَهُ ۚ اللَّهِ كَبُرُ وَلَهُ و ذُرِّتَيةٌ ضُعَفَآ ءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتٌ كَذَالِكَ يُبَيِّزُ اللَّهُ لَكُمُ الْايَٰتِ لَعَلَّكُمْ الْنَفَكُرُونَ ۞ يَنَأَيُّهُمَا أَلَّذِينَ

يَّائِهُا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كُسَبْتُمْ وَمِمَّاۤ أَخُرَجُنَا لَكُمْ مِنَ ٱلَارْضٌ وَلَا تَبْمَتَمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ نُنفِقُونَ وَلَسَتُمُ بِ اخِذِ يرِ إِلَّا أَن تُغُمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَوُاْ أَزَّ أَلَّهُ عَنِيٌّ حَمِيدٌ ١ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقُرَ وَيَامُرُكُمُ إِلْفَحُشَآءٌ وَاللَّهُ يَعِدُكُمُ مَّغُ فِرَةً مِّنْهُ وَفَضُلًا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ۞ بُوتِ الْحِكَمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُونَ ٱلْحِكُمَةَ فَقَدُ اوتِي خَيْرًا كَتِيرًا وَمَا يَنْكُ رُإِلَّا أَوْلُواْ أَلَا لَبَلِبٌ اللَّهِ الْوَلُواْ أَلَا لَبَلِبٌ ا وَمَآ أَنفَ قُتُم مِن نَّفَقَةٍ أَوۡ نَذَرۡتُ م مِن تَّذَرِ فَإِنَّ أَللَّهَ يَعَلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ أَنصِ إِن شُبُدُواْ اَلصَّدَقَاتِ فَنِعِكَمَا هِي ۖ وَإِن تُخَفُّوهَا وَتُونُّوهُا أَلْفُ قَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَنُكَفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّئَا تِكُمْ وَاللَّهُ مِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرٌ ۞

## النَّمْنُ الخَّامِسُ مِن الْحزبِ الْخامِسُ

لْيَسَى عَلَيْكَ هُدِيْهُمْ وَلَكِنَّ أَللَّهَ يَهْدِكَ مَنْ يَتَنَآأُ وَمَا نُسْفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَ نَفُسِكُمٌ وَمَا تُسْفِقُونَ إِلَّا ٱبْنِغَاءَ وَجُهِ اللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنُ خَيْرِيُونَ إِلَيْكُمُ وَأَنْتُمْ لَا تُظُلُّمُونَّ ۞ لِلْفُ قَرَآءِ إِلَاذِ بِنَ أَحْصِرُواْ فِي سَبِيلِ أِللَّهِ لَا يَسَتَطِيعُونَ ضَرَّبًا فِ أَلَارْضِ يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِ لُ أُغُنِي آءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعُرِفُهُم بِسِبِهِهُمُ لَا يَسَتَ عَلُونَ أَلْتَ اسَ إِنْحَافَ ۖ وَمَا نَتُ نَفِقُواْ مِنْ خَسِيرٍ فَإِنَّ أَنَّهَ بِهِ مَ عَلِيكُمْ ﴿ ﴿ إِلَٰذِبِنَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُ مُ بِالْبِيلِ وَالنَّهِ إِرْ سِيرًا وَعَلَيْنِيَةً فَلَهُ مُو ٱلْجُرُهُ مَر عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوُفُّ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْنَ نُونَ سَ أَلَذِينَ يَاكُلُونَ أَلْرِبَوْاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَا يَقُومُ الَّذِك بَتَخَتَبَطُهُ ۖ أَلْتَكَيْطَانُ مِنَ ٱلْمُسَتَّ ذَا لِكَ بِأَنْتَهُ مُ قَالُوَّا إِنَّمَا ٱلْبُبُهُ مِثُلُ الرِّبَوْا ۚ وَأَحَلَّ أَلَّهُ ۖ الْبُنِّيعَ وَحَدَّمَ ٱلرِّبَوْا فَمَنجَآءَهُ و مَوْعِظَةُ مِن رَبِهِ مَا نَهِي فَلَهُ مِمَا سَلَفَ وَأَمُرُهُ وَإِلْحَ أَلْلَعَ وَمَنَّ عَادَ فَأَوُّ لَإِنَّكَ أَصْحَابُ ۚ النِّارِ هُ مَ فِيهَا خَـٰلِدُ ونَ ۗ ۞ يَحْعَقُ اللَّهُ الرِّبَوا وَيُرْجِهِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَمِتَارِ آشِيمٌ ۞ إِنَّ أَلَذِبِنَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَا تَوُا الزَّكُوٰةَ لَحُهُمَةِ أَجُرُهُمْ مُعِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ بَحُن نُونٌ ١٠٠٠ يَكَأَيُّهُ الَّذِبنَ ءَامَنُواْ اِتَّاقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ أَلِرِبَوْا ۚ إِنكُنتُم مُّومِنِينَ ۗ ۞ فَإِن لَرُّ تَفَعُكُواْ فَاذَ نُواْ بِحَرِّهِ مِنَ أَنتَهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبُتُمُ فَلَكُمْ رُهُ وسُ أَمُوا لِكُمْ لَا تَظْلِمُ نَ وَلَا نُظْلَمُونَ ۗ

وَإِنْ كَانَ ذُوعُسُرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسُرَةٌ وَأَنْ تَصَدَّ قُواْخَيْرٌ لَّكُمُّة إِنْ كُنْئُمُ نَعَالَمُونَ ۞ وَاتَّـ قُواْ بَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلْحَ أَلَّهُمْ ثُمَّ تُوَفِّيكُ لَ نَفْسِ مَّا كَسَبَتُ وَهُمُ لَا يُظَامُونَ ۖ ١ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَ امَنْ أَ إِذَا تَدَايَنْ مُ مِدِّينِ الْحَرْ الْجَلِّ مُّسَكَّى فَاكْتُبُوهُ وَلَيْكُنُبُ بَبُنَكُرُ كَاتِبُ بِالْعَدُ لِ وَلَا يَا بَ كَانِبُ أَنْ يَكُنُبُ كَا عَلَىٰهُ أَلَّنَهُ فَلْيَكُنُبُ وَأَبْمُ لِلْ الذِب عَلَيْهِ إَلْحَقُّ وَلَيَتَّقِ إِللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ أَلَدِكَ عَلَيْهِ أَكْوَقُ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوُلَا بِسَنْ تَطِيعُ أَنَ بَثُمِلَ هُوَ فَأَبُمُ لِلَّ وَلِيُّهُ وِبِالْعَدُلِ وَاسْتَشَهَدُ وَأَشَهِيدَ يُنِ مِّن رِجَالِكُرُ فَإِن لَرُّ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأْنَن مُمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدِبْهُمَا فَنُذَكِّرَإِحْدِبْهُمَا أَلْاخْرِيُّ وَلَا يَابَ أَلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْءَمُوۤاْ أَن تَكَتُبُوهُ صَغِيرًا أَوَ كَبِيرًا إِلَى آجَلِهِ عَ ذَالِكُ مُ وَ أَقُسَطُ عِن دَ أَلَّهِ وَأَقُوَمُ لِلشَّهَاكَةِ وَأَدُّ فِي ٓ أَلَّاتَةِتَاكُوۤاْ إِلَّا ۚ أَن تَكُونَ تِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَبُنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَا تَكُتُبُوهَا وَأَشُهِدُوٓا إِذَا تَبَايَعُتُمُ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَلُواْ فَإِنَّهُ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعُلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوقًا بِكُرْ وَاتَّ فَوْا اللَّهَ وَيُعَلِّمُ كُوا اللَّهُ وَاللَّهُ يُكِلِّ شُكِّهِ عَلِيمٌ ٥ وَإِن كُنتُمْ

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَرَتَجِدُواْكَانِبَا فَرِهَانٌ مَّقُبُوضَّةٌ فَإِنَ آمِنَ بَعُضُكُمُ بَعُضًا فَلَيُؤَدِّ اللِّكِ اوْتُمِنَ أَمَانَكَهُ وَلَيَتَّنَى أِللَّهَ رَبُّهُ وَلَا نَكَتُمُواْ الشُّهَادَةَ وَمَنْ يَكُنْتُهَا فَإِنَّهُ وَالْبَهُ قَلْبُهُ وَ وَاللَّهُ مِمَا تَعَمَّلُونَ عَلِيهُ ﴿ ۞ لِلَّهِ مَا فِي أَلْسَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبُدُواْ مَافِحَ أَنْفُسِكُمُرَ ۚ أَوۡ تُحَنِّـٰفُوهُ يُحَاسِبُكُرُ بِهِ أَلَّهُ فَيَغَـ فِرَ لِمَنْ يَبَشَاءُ وَيُعَـذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَكَّءٍ قَدِينٌ ۞ -امَنَ ٱلرَّسُولَ عِمَآ أَنْزِلَ إِلَيَّهِ مِن رَّبِّهِ ٥ وَالْمُوْمِنُونَ كُلُّ - امَنَ بِاللَّهِ وَمَلَإِّكَتِهِ ٥ وَكُنْبِهِ ٥ وَرُسُلِهِ ۗ لَا نُفُنَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ ۗ وَقَالُوُا سَمِعُنَا وَأَطَعَنَا غُفُ رَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ أَلْمُصِيرٌ ۞ لَا يُكَلِّفُ أَلَّهُ فَفُسًّا الله وُسْعَهَا لَمَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتُ رَبُّنَا لَا ثُوَاخِذُنَآ إِن نُسِّينَآ أَوَاخَطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحِملُ عَلَيْنَا ۚ إِصْـرًاكَـمَاحَمَلُتَهُۥ عَلَى أَلذِينَ مِنْ قَبُـلِنَا رَبُّنَا وَلَا تُحِيِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِدِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمُنَا أَنْتَ مَوْلِيْنَا فَانْصُرْنَا عَلَى أَلْقَوْمِ اللَّهِ فِرِينَ ٣ أِللَّهِ الرَّحْمَازِ الرَّحِيبِمِ أَلَمِّ ۚ ۞ أَلَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَلْحَيُ إِلْفَيَتُومُ ۞ نَزَّلَ عَلَيْكَ أَلْكِنَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّ قَالِمًا بَهُنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ أَلْتَوْرِبْةَ وَالْإِنجِيلَ ۞ مِن فَبَكُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ أَلْفُرْقَانَ إِنَّ أَلذِ بنَ كَفَرُوا بِعَايَاتِ اِللَّهِ لَمُهُمُ عَذَابُ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو اننِقَامٍ ٥ انَّ أَنْتَهَ لَا

إِنَّ ٱللَّهَ لَا بَخْفِيٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ ۖ فِي إِلَارْضِ وَلَافِ اِلسَّمَآءِ ۞ هُوَ ٱلذِے يُصَوِّرُكُوُ فِي إِلَارُحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَاهَ إِلاَ هُوَّ أَلْعَزِينُ الْحَكِيمٌ ۞ هُوَ النبِتَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِكَنْبُ مِنْهُ ءَايَنْتُ تُحَكَمَنْكُ هُنَّ أُمُّ الكِكنَبِ وَأَخْرُمُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا أَلذِبنَ فِي فُلُوبِهِمْ زَيْغُ ُ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَلَبَهَ مِنْهُ النِّغَآءَ أَلْفِئْنَةِ وَابِّنِغَآءَ نَاوِيلِهِ وَمَايعَلَمُ تَاوِيلَهُ وَإِلَّا أَلْلَهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي أَلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِدِء كُلُّ مِنْعِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّ كُولِكَ ۖ أَوُلُوا ۚ أَلَا لَبَكِ ۞ رَبَّنَا لَا تُنِغُ قُلُوبَنَا بَعَـٰ دَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةٌ ۚ إِنَّكَ أَنَتَ أَنُوَهَابُ ۗ ۞ رَبَّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لِلْآرَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ أَلَّهَ لَا يُخْلِفُ الْلِيعَادَ ۞ إِنَّ ٱلدِينَ كَفَرُواْ لَنَ تُعُنِّنِي عَنْهُمْ وَأَمْوَلْهُ مُ وَلَا أُولَا أُولَا هُم مِّنَ أَلَّهِ شَيْئًا ۚ وَأَوُلَلِّكَ هُمْ وَقُودُ الْبَّارِ ۞ كَدَأَبِ - اللَّهِ وَعُونًا وَالذِينَ مِن قَبَلِهِ مِ كَذَّ بُواْ بِاَيَائِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُ نُوبِهِ مِّ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٣ ۞ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغُلِّبُونَ وَتُحَتَّمُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمُ وَبِبِسَ أَلِمُهَا ذُ ۞ قَدْ كَانَ لَكُورَةَ ءَايَةُ أُفِي فِئَتَيْنِ إِلْنَقَنَا "فِتَةٌ تُقَانِلُ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَأَنْجُرِي كَافِرَةٌ تَرَوُنَهُ مُعِثَلَيْهِمْ رَأَىَ ٱلْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَمَنْ يَتَشَاءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبُرَةً لِأُوْلِي الْمُنْصِارِ ۞ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ أَلْنِيكَآءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ أَلذَّ هَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسْتَوْمَةِ وَالْانْعَامِ وَالْحَرْبُّ ذَالِكَ مَتَاحُ الْحَيَوْةِ الدُّنْبُ وَاللَّهُ عِندَهُ وحُسْنُ الْمُتَابِ ٥ قُلَ أَوْنَبِئُكُم